(35) (C 1) (C 1) (C 1) المُعَلِقة الأولى المُعَلِقة الأولى المُعَلقة الم mein بروده اسح DEFINE CHEST HER STANKER STANK  العَلقة الأولى قصِصَ لأنبُّياء

القضيض التيني

سُفِيْنَ رَقِي

تألیف عبد محمکی معجود ہ السحت ار

لانائش مکت بیمصیت ۲ سٹارج کامل مسکر تی۔الغجالا

## بشمران التحرالجمرا

## مقرمة

أخذت مكتبة الطفل في السنوات الأخيرة تنمو وتتسع ، وكان اعتمادها في جملته على القصص ، وكان حل هذا القصص مترجمًا أو معربًا .

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل ، فلم لا يــأخذ مكانـه فــى مكتبـة الطفل؟ و لم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث الجميل؟

فكرنا في هذا ، فأخر جنا هذه السلسلة ، ولقد راعينا فيها اعتبارين : الأول : أن تكون النصوص القرآنية هي المصدر الأول لما نكتب ، إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناحية فكرة تهذيبة معينة . والثاني : أن نحقق السرد الفني للقصص بما يربي في الطفل الشعور الديني ويقوى الحاسة الفنية وينمي الذوق الأدبي .

وهذه السلسلة ، بأجزائها الثمانية عشرة ، هي الحلقة الأولى ؛ وهناك حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهي خاصة بقصص السيرة ـ سيرة الرسول بين . وظهرت في أربعة وعشرين جزءا ؛ وأما الحلقة الثالثة فهي خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت في عشرين جزءًا ، وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية في جميع العصور . وإننا نتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الجوية محمد محمد فرج الذي اقترح علينا إخراج هذه الحلقة .

ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ، والله ولى التوفيق .

كُثُرَ أبناء آدمَ وحوّاءَ في الأرض، وأولادُهم، وأولادُ أولادِهم ؛ وأصبحوا شَعْبًا كبيرا . ومع مرور الزمن ، نُسِيَ الناسُ ربَّهُم الذي خلقَهم ؛ وصَنعوا بأيديهم أصناها من الحجارة ، وسجدوا لها وعَبَدوها ؟ واعتقدوا أنَّ هذه الأصنامَ آلِهَةٌ تَنْفَعُهم وتَضُرُّهم ! عند ذلك أرسَلَ الله إليهم نوحًا ليُرشِدُهم إلى عبادة الله الواحِد الأحَد ، الذي خلَقهُم ، وخَلَق أباهم آدمَ وأمُّهم حواءَ من قبلِهم ؛ وخُلق لهم الأرضَ بكل ما فيها من حيـوان ٍ ومَـاء ، ونبـات ٍ وأشـجار ؟ وأعطاهُم العقلَ الذي يفكرون به ، والعَيْنَ التي يُبْصِرونَ بها ، والأذنَ التي يسمعونَ بها ، والفَـمَ الذي يتكلّمون به ، والأنف الذي يشُمُّون به .

والأرجُلَ للمشى عليها ، والأيدى للعمل بها ، وخَلَق هم الشَّمْسَ والقمرَ والنجوم ، وسائر الأشياء في الأرض أو في السماء .

ذَهَب نوحٌ إلى قُومِه ، فقال لهم :

يا قومى: إنكم صنعتم هذه الأصنام بأيديكم، وأصلُها حجارةٌ كما تعرفون، ولكنكم تسجدون لها وتَعْبُدُونَها كأنَّها إلَه حقيقي!

يا قومى: إنَّ اللَّه هو الذى خَلَقَكَم ، وهو الذى يُعطيكم الرزق ، لأنه هو الذى جَعَلَكم قادرين على زِراعَةِ الأرض ، وتربية الحيوان ، وصيد الأسماك ، وأرسل إليكم المَطَرَ من السماء ليتكوَّن منه الماء ، فآمِنُوا باللَّه وحده واعبُدوه ، واتركوا عِبادة هذه الأصنام ، التي لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ .

يا قُومِي : إنَّني أنْصَحُكُم لوجه اللَّه ، ولا أطلبُ

منكم أجرًا على هذه النصيحة .

عند ذلك قال بعض الناس: والله هذا كلامٌ معقُول. إنَّ هذه الأصنامَ لا تتكلَّمُ ولا تَتحسرَّك، معقُول. إنَّ هذه الأصنامَ لا تتكلَّمُ ولا تَتحسرَّك، فكيف تكونُ آلهة ؟ إنَّ الإِلهَ لا يكونُ قطعةً من الحجر!

وقال البعضُ الآخر: لا لا . هـذه آلهتنا ، ولا نتركها أبدا .

فأمَّا الذين صَدَّقوا كلامَ نوح ، فكانوا من الفقراء الطيِّبين ، وقد انضَمُّوا إليه ، وتركوا عبادة الأصنام ، ورَجَعوا إلى عبادة الله .

وأمَّا الأغنياءُ والمتكبِّرون ، فقالوا : مَن هو نوح حتى نَسْمَعَ كلامه ؟ إنَّه رجلٌ مجنون ، فقير ، لا قيمة له ولن نسمع كلامه أبدا . وفى اليوم التالى ، ذهب نوح إلى هؤلاء الأغْنِياءِ الْمُتَكَبِّرِينَ يَدْعُوهُم إلى عبادةِ اللَّه ، وتسركِ عبادة الأَتكبِّرينَ يَدْعُوهُم إلى عبادةِ اللَّه ، وتسركِ عبادة الأصنام ، فقال له بعضهم :

قال لهم نوح: يا قومى ، إنّنى لم أَجَن . ولكنَّ ربّى أرسَلُنى إليكم لأرشِدَكم الأَنْكم تركتم عبادته ، أرسَلُنى إليكم الأرشِدَكم الأَنْكم تركتم عبادته ، وعبدتم الحجارة التي عَمِلَتها أَيْديكم .

قال له واحدٌ منهم: ولماذا اختــارَكَ اللّـه من بَينِنا وأنت رجُلٌ فقير ، ولستَ أحْسَـنَ منا حتى يختـاركَ ويُرسِلك إلينا ؟

قال نوح: إذا كنتُ فقيرا، فإنَّ قلبى طيِّب ٌ ومخْلِصٌ للَّه واللَّه يُحبُّ الطيِّبين المخلصين. وإذا سَمِعْتُم كلامى فإنَّ اللَّه يُحِبُّكم ويُدخِلُكم الجُنَّة ، فهو الذي خَلَقكم ، ثمَّ يبعَثُكم يوم الذي يُميتكم ، ثمَّ يبعَثُكم يوم الذي يُميتكم ، ثمَّ يبعَثُكم يوم القيامة مرة أخرى .

قال له أحدُهم: اسمَعْ يا نوح ؛ هل تريد أن نُصَدِّقكَ ، وَنَتْبِعَكَ ؟ اطرد هؤلاء الفُقراء الذِين معك ، فإنّنا لا نُحِبُّ أن نجتمِع مع هؤلاء الفقراء ، ونحن أغنياء وأسياد!

فردَّ نوح قائلا: وما ذَنْبُ هؤلاءِ الفقراء! إنهم نساسٌ طيِّبون مُخْلِصون . واللَّه يَحسبُ الطَّيبين المُخلصين . وحرامٌ على أنْ أطْرُدَهُم من غَير ذَنب . المخلصين . وحرامٌ على أنْ أطْرُدَهُم من غَير ذَنب . عندئذ قال له القوم : إذَنْ فاذْهَب بعِيدًا عنا ، ولا تُحاولُ مرةً أُخْرَى أن تكلّمنا .

ولَكَنْ نُوحٌ لم ينقَطِعْ عن الذهابِ إليهم ، يوما بَعْــَدَ يوم ، لِيَنصَحَهُم ويُرشِدَهم . فقال لَهُم مرة : \_ يا قومِي إنّى أخاف عَلَيكُم غَضَبَ اللّه ، وعَذابَ اللّه ، وعَذابَ اللّه ، وأعذابَ اللّه ، وأنا واحِدٌ منكم ، ومُشْفِقٌ عليكم .

وفى هذه المسرَّةِ لم يسردُّوا علَيْهِ أبدًا كَانَّهم لم يَسْمَعُوه! قالَ لهم نوح: إن كنتم لا تخترِموننى أنا ؛ لأنَّى رجُلٌ فقير ، فاحترِموا ربَّكم الذى رزَقَكم بهذه الأموال ، وأعطاكم الأولادَ والصِّحةَ والقُوَّة .

عند ذلك غطّوا وجُوهَهُم بأطرافِ ثيبابهم حتى لا يَرَوه ، وسدُّوا آذانَهم بأطراف أصابعهم حتى لا يسْمَعوه .

فدار نوح من حولهم ورفَع صَوته عاليا ، وهو يقول : يا قومى : إنّى أخاف عليكُم عَذاب يوم شديد ، فاسمعُوا وأَطِيعوا قبل أن يَنْول عَلَيْكُم

غَضَبُ اللَّه وَعَذَابُه .

فَلَمَّا تَضَايَقَ القومُ مِنْهُ كَشَفُوا وجوهَهُم ، ونَظَروا إليه في غَيظ وقالوا:

\_ يا نوح: لَقَد جادلتنا وهددتنا بالعذاب، فاذهب وأُتِنا بالعذاب الشديد الَّذي تُخَوِّفُنا به. وإذا عُدت النا فسنَرْجُمُك بالحجارةِ حتى تموت.

ثم التَفَتَ بعضُهُم إلى بعض يقولون: لا تَتُرُكُوا عِبادَةَ آلِهَتِكم لا تَتُرُكُوا عِبادَةَ آلِهَتِكم لا تَتُركوا وَدًّا ولا سُواعا ، وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ونَسْرا .

ثُمَّ انصرَفُوا عَنْه وتركوه.

## ۲

رَجَعَ نوحٌ مُتَأَلِّمًا حَزِينا . فرفَعَ وجهَهُ إلى اللَّه يشكو له قومَه .

قال : ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قُوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا ، فَلَمْ

يَزِدْهُم دُعانِي إلاَّ فِرارا . وإنِّي كُلَّما دعَوْتُهم لِتَغْفِرَ هُم ، جَعلُوا أصابعَهم في آذانِهم واسْتَغْشُوا ثِيابَهُم ، وأصَرُّوا واسْتَكْبَروا اسْتِكْبارا . ثم إنْسى دغوتُهم جهارا ، ثمَّ إنِّي أعْلَنْتُ لهم وأسْرَرْتُ لهم إسْرارا . فقلتُ : استَغْفِروا ربَّكم إنه كان غفَّارا ، يُرسِسل السَّماءَ عليكُم مِدْرارا ، وَيُمْدِدْكُم بِأُمُوال وبنينَ ويجعل لكم جنّات ِ ويجعل لكم أنهارا . ما لكم لا ترجُون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا ، ألم تُسرَوا كيف خلَقَ اللَّه سبعَ سموات طِباقًا ، وجَعَلَ القمرَ فيهنَّ نورا ، وجَعَلَ الشمسَ سِراجا ، والله أَنْبَتُكم من الأرض نباتا ، ثـمَّ يُعيدُكم فيها ويُخرجُكم إخراجا، والله جعلَ لكم الأرضَ بساطا، لِتُسْلُكُوا منها سُبُلاً فِجاجا ﴾ .

قال نوح : ﴿ رَبِّ إِنهِم عَصَونَى وَاتَبُعُوا مَنْ لَمُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا ، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا . وقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُم ، ولا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا سُواعًا ، ولا يَغُوتُ ويَعُوقَ ونسرا ، وقد أضَلُوا كثيرًا ولا تَزِدِ الظَلَيْنَ إِلا صَلالا .. ﴾ .

وقال نوح: ﴿ رَبِّ ، لا تَذَرُ على الأرضِ من الكافرين دَيَّارا . إنك إنْ تَذَرُهُم يُضِلُّوا عِبادَك ، ولا يلدوا إلا فاجرا كَفَّارا ، رَبِّ اغفْر لى ولِوالِدى ولِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنا ، وللمؤمنينَ والمؤمِناتِ ، ولا تَزِدِ الظالمين إلا تَبَارا ﴾ .

عند ذلك استجاب الله دعاءه ، وقال له : يا نوح ، لا تتألّم ولا تَحْزَلْ ثما وقع لك من الإهانات ؛ فإننى سأغرق الكُفّار جميعا ، ولن يَنجو إلا أنت وأهلك والمؤمنون معك .

وأمره الله أن يَصْنَعَ سفينةً عظيمة جلاً ، وأنْ ينتظرَ حتى يُخبِرَهُ عمَّا يَصنَعُ بها ، ولما كان نوح الا يعرف كيف يصنعُ السفينة ، فقد علمه الله كيف يصنعُ السفينة ، فقد علمه الله كيف يصنعُها .

وذهب نوح إلى الغابة ، وأخذ يقطع الأشجار ، ويشتُها ألواحا ، وينظفها ، ويقطعها ، ويُركَّبُها . ويشتُها ألواحا ، وينظفها ، ويقطعها ، ويُركَّبُها . وبينما هو يعمل في السفينة ، كان الكفار من قومه يمرون عليه ، فيضحكون ، ويقولون :

يا نوح: مالَك تَرَكْتَ الكلامَ الغريبَ الذي كُنتَ الْكلامَ الغريبَ الذي كُنتَ تَقُولُه لَنا ، ورُحتَ تصنع المراكِب ؟ هـل رأيتَ أنَّ النِّجارةَ أكْسَبُ من الرِّسالة ؟

فيقول لهم: انتظرُوا وستَعرفون!

فیضحکون علیه ویصیحون : مجنون ! أَلَمْ نَقُـلُ لَکـم إِنَّه مجنون ؟ یوما یقول : إِنَّه نبی ، ویوما یشتغل نجارا . لما فَرَغَ نوح من عمل السفينة ، أمرهُ اللَّه أن يضع فيها زوجًا من كلِّ نوع من أنواع الحيوان والطيور والزُّواحِفِ والحشرات ، ثـمَّ يدخُلُ فيها هـو وأهْلُـه والذين آمنوا معه . لأنَّ اللَّه سَيُرْسِلُ طُوفانًا عظيما يُغُرِقُ الأرض. فلا ينجو إلا من كان في السفينة. وراح نوحٌ يجمعُ زوجًا من كل نوع من أنواع الحيوان : ذكرًا وأنثى ــ من الجمال والخيـل والبقـر والغنم والماعز والأسود والنمور والذئاب والضباع والثعالبِ . ومن الأفيال والنزرافِ والغنزلان والقرود. وزوجًا من كل نوع من أنواع الطيور: ذكرا وأنثى ، من الدَّجاج والحمام ، والبـط والإوز ، والدِّيّكةِ والفراخِ الروميةِ واليمامِ والعصافير ، ومن

الغربان والبوم والنسور والصقور . وزوجا من كلّ نوع من أنواع الزّواحف : ذكرًا وأنشى : من السلاحِف والثعابين والسحالي والأبراص ، وزوجا من كلّ نوع من أنواع الحشرات : ذكرا وأنشى ، من العناكب والعقارب والحنافس والصراصير . الى غير ذلك من كلّ الأحياء التي على ظهر الأرض ، جعَلَ لكلّ منها بيوتًا في السفينة .

وخَزَّن نوح في السفينة مقادير كبيرة من طَعامِ الحيوانِ والطَّيرِ والزَّواحِف ، ومن الماءِ الحُلو . كما أخذ معه أصنافا من جميع الحبوبِ وبدورِ الأشجارِ التي تنبُت في الأرض .

وفى آخر يوم دخل نوح وأهلُه والمؤمنون معه \_ إلا امرأته فقد كانت كافرة \_ وأقفلوا أبواب السفينة ونوافِذَها ، كما أمَرهُ الله سبحانه وتعالى .

وعند ذلك هبّت زوابع وعواصف شديدة ، وأظلَمت السماء ، وبرق البرق ورعد الرّعد . وتذفّقت الأمطار الغزيرة من السماء ، وتفجّرت عيون الماء من الأرض . وصار الجو مُخيفا فظيعا .

وارتَفَعَ الماءُ شيئا فشيئا على وجه الأرض ، حتى عامَت السفينة . ثم أخذ الماء يغمر الأشجار والبيوت ، فهرب الكفار منها ، وراحوا يجرون إلى الجبال لتنجّيهم من الماء .

وفى هذا الوقتِ نظرَ نوح من إحدى النوافِذ العاليةِ فى السفينة ، فرأى واحدًا من أولاده يجرى نحو قِمَّةِ جبل . وكان هذا الولد لم يؤمن ، فغافل والده وهرَبَ من السفينة قبل أن يُغْلِقها نوح .

زعق نوح بأعلى صوته: ﴿ يَا بُنَى الرَّكِبُ مَعْنَا وَلَا تَكُنَ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ .

قال: ﴿ سَآوِى إلى جَبَلِ يَعصِمُنَى مِن المَاء ﴾ . فزعَق نوحٌ مرَّةً أخرى وقلبُه يدق:

قال: ﴿ لا عاصِمَ اليوم من أمرِ الله إلا مَن رَحِم ﴾ . وفي هذه اللحظة ارتفعت موجة عالية ، فَقَلَبت الشابّ وجرَفَتْه مع التيار ، واختفى عن نَظر والده وغاب .

وسارت السفينة بين أمواج عالية ، كأنها الجبالُ الضخمة ، يومًا بعد يوم ، وليلةً بعد ليلة ، والطوفاتُ يرتفع ويرتفع ، ويغمر المرتفعاتِ والجبال ، حتى لم يبقَ شيء ظاهرًا على وجه الأرض ، ومات الناسُ والحيوانُ والطيرُ وسائر الأحياء ، إلا الذين في السفينة مع نوح .

عند ذلك قال الله: ﴿ يَا أَرضُ اللَّهِ مَاءَكُ ، ويا سَمَاءُ أَقْلِعَى هَاءُ لَكُ مُ ويا سَمَاءُ أَقْلِعَى ﴾ \_ أَى كُفّى واسكتى \_ فسكت المطر

والبرق والرعد وطلعت الشمس ، وابتلعت الأرض ما عليها من الماء . وكانت السفينة قد رست على جبل « الجودى » ولكنها كانت مغلقة النوافذ والأبواب ، وكل ما فيها ظلامٌ في ظلام .

أحسَّ نوح أنَّ السفينة راسية لا تتحرك ، ففتح نافذة ليرى ماذا تمَّ في الدنيا . فدخل شعاعٌ من أشعَّةٍ الشمس فيها . وكان قد مضكى على مَنْ فيها زمنٌ طويلٌ وهم لا يرون شيئا ، فهاصوا وزاطوا وزأر الأسد، وصرخ النمر، وعسوى الذئب، ونبَـح الكلب، وماءَ القط، ورَغا الجمل، وثغا الخروف، وصهل الحصان، ونهق الحمار، وصاح الديك، ونَعَق الغراب، ونَعَبَت البومة، ورجَّع الحمام، وشقشق العصفور.

واختلطت الأصواتُ كلُّها بأَصواتِ النـاس ، وهـم

يقولون: الحمد لله الذي نجّانا. الحمد لله الذي نجّانا. افتح يا نوح ، افتح يا نوح.

ولكن نوح قال لهم: اصبروا وتمهّلوا ، وانتظروا حتى نعرف ماذا تم في الأرضِ قبل أن نهبِط إليها ..

٤

عندما عَرَف نوح أَنَّ الأَرضَ قَدْ جَفَّت ، فتح أبواب السَّفينة ، وأخَذ يُطْلِقُ السِّباعَ المفترِسَةَ والطيورَ الجَارِحةَ أوَّلا ، حتى إذا ابتَعَدَت عن المكان أطلقَ البهائم الأليفة والطيورَ الداجنة ، ثمَّ خرَجَ هوَ وأولادُه وأهلُه والذينَ آمنوا معه .

وجَلس نوحٌ بين أهلِـه وأبنائِـه ، فرأى مكانَ ابنـه الشَّابِّ خاليا ، فدمعت عيناه ، وحَزَنَ قَلْبه ، وتوجَّـه إلى الله يدعوه .

قال : ﴿ رَبِّ إِنَّ ابنى مِن أَهْلَى ﴾ وقدْ وَعَدْتَنَى أَنْ تُنجى معِي أهلى جميعا .

يا رب رُدَّ على ولدى ، يا رب إنك أحكَمُ الحاكمين .

قال له الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مَنَ أَهُ لِيسَ مَنَ أُهِلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غيرُ صالِح ﴾ ، فعرف نوح أنه أخطأ ، لأنَّ ابنه هذا كافرٌ ليس ولده ، ولا يستحق أن يطلُبَ من الله إحياءه .

وخاف نوح أن يكون الله غاضبا عليه ، لأنه طلب منه أن يُحْيى له ذلك الولد الكافر ، فدعا ربَّه أن يغفِر له ويعفو عنه ، لأنه لم يكن يعرف أن الولد الكافر لا يكون من أقربائِه .

وسمِعَ اللّه دعاءَه ، فَرَضِى عنه ، وقال له: عِشْ أنت وذُرِّيَّتكَ في الأرض ، وازرعوها وعَمِّروها . فقام نوحٌ ومن معه يبذرون الحبوب ، ويَغْرِسُون البذور ، ويَغْرِسُون البذور ، ويبنونَ البيوت ، حتى عادت الأرضُ عمارًا بعد الطُّوفان .